سلسلة قصص من التاريخ للصغار

سر القيل الكسور

عبد الناصر محمد مغنم

الطبعة الرابعة

اللغضارة للشرطالتوزيع



## 🕏 دار الحضارة للنشر والتوزيع ، ١٤٣٠هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر مغنم، عبدالناصر محمد

سر القيد المكسور/ عبد الناصر محمد مغنم - ط٤- الرياض، ١٤٣٠هـ

١٦ ص ؛ ١٧ × ٢٤ سم ، ( سلسلة قصص من التاريخ ؛ ٤ )

ردمك: ٦-١٥-١٥-٩٩٦٠

١- قصص الأطفال - السعودية كتب الأطفال - السعودية أ- العنوان ب- السلسلة.

ديوي ۸۱۳ (۱۶۳۰

رقم الإيداع: ١٤٣٠/١٠١٣ ردمك: ٦-١١٥-١١-٩٩٦٠

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الرابعة ١٤٣٠هـ/٢٠٠٩م

## دارالحضارة للنشروالتوزيع

ص.ب ۱۰۲۸۲۳ الرياض ۱۱۲۸۵

هاتف: ههه۲۹۲۰ ۲۷۸۷۳۳۳ فاکس: ۲٤۸۳۰۰۶ المستودع: هاتف ۲٤۱٦۱۳۹ فاکس: ۲٤۲۲۵۲۸ موقعنا علی۱۲پنترنت www.daralhadarah.com Email: daralhadarah@hotmail.Com

الرقم الموحد: ١٨٠٩٠٠٠٩٢٨



جلسَ الصّغارُ حولَ شَيْخِهِمْ ينتَظرُونَ بفَارغِ الصّبرِ سَماعَ قصّة جَديدَة مفيدَةٍ . .

رحّبَ الشَّيخُ مشْهُورٌ بتَالاميذهِ ، وابْتسمَ في وجُوهِهِمْ .. نظرَ إلى حسّانَ فوَجَدَهُ حزينًا كئيبًا ..

سَأَلَهُ بِتَعَجّبٍ: مَاذَا جَرى لَكَ يَا حسّانُ .. ؟ أراكَ حزينًا هَذَا الْيَومَ!!

تنهد حسَّانُ وقالَ: وصَلَتْنا أَخْبَارٌ غَيرٌ جَيّدةٍ مِنْ فلسْطينَ.. قالَ وائِلٌ: وهَلْ لكَ أهلٌ في فلسْطينَ ؟

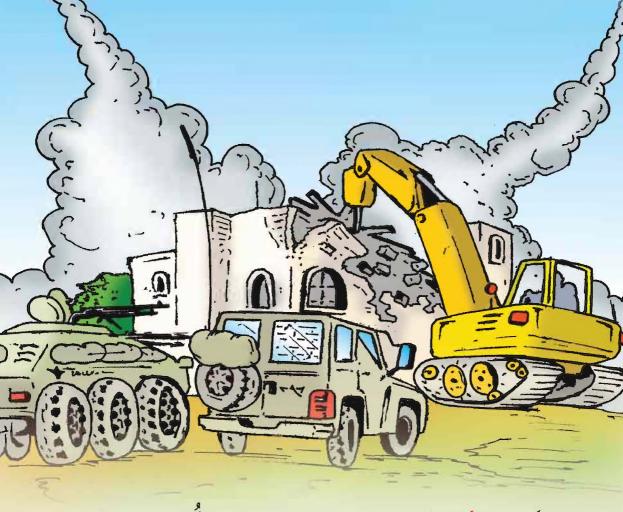

قالَ حسّانُ وقدْ ظهَرتْ عليْهِ علاماتُ التأثَّرِ نعمْ يا أخي ... لي أعمامٌ وأخوالٌ ..

قَالَ أَحْمَدُ: وهِلْ أُصِيبَ أَحَدُ مِنْ أَقَارِبِكَ هُناكَ يَا حَسَانُ ؟ هِزِّحَسَّانٌ رأسَهُ وقالَ: هذَمَ اليَهُ ودُ منزلَ عمتي عمْرانَ ، واعتَقَلُوهُ مَعَ أبنائِهِ الثَّلاثَةِ . .

شعرَ الجميعُ بحُزنِ لهذهِ المصيبةِ . .

قَالَ الشّيخُ مشْهُورٌ: لَا تُحُـزَنْ يَا بُنيَّ .. إنتهم مُرابطُـونَ مَا جُورونَ إِنْ شَاءَ اللهُ ..



نظرَ الشيخُ إلى تَلاميذِهِ وقَالَ: هلْ تعرْفُونَ معنى الرّباطِ؟ قَالَ سَعِندُ: أَنَا أَعْرِفُ يَا شَيخ.. إنّه ملازمةُ المكانِ للحرَاسَةِ والمُدافَعةِ والثباتِ فيه لردِّ الأعْداءِ عنْ ديارِ المُسْلمينَ..!! تهلّلَ وجْهُ الشّيخِ وقَالَ: أحْسنْتَ يا سَعْدُ .. وأهلُنا في فلسطينَ في رباط دائِم؛ لأنّهُمْ صامدُونَ في مواجَهةِ اليَهُودِ. ولذَلكَ سُميّتْ فلسطينُ أرضَ الرّباطِ..

تنهد الشيخ وقال: حسناً . إن أقارب حسّان وقعوا الآن في الأسرِ . فما هُو واجبُنَا نَحُوهُمْ ؟

صاحَ أَحْمدُ : ندعو لهُم ...

قالَ الشيخُ: نعَمْ، والدَّعاءُ سلاحٌ عظيمٌ قدْ يفعَلُ ما لا تفعَلهُ الأَسْلحةُ الأَخْرى..



قَالَ همّامٌ بدهشة : وكيفَ يكونُ ذلكَ يا شَيْخَنَا ؟ ستعرفونَ ذلكَ منْ خِلالِ القصّةِ التي سأرْويهَا لكُمْ .. أنصتَ الجميعُ لسماع القصةِ ..

قالَ الشيخُ بَخشوع : في قَديم الزّمانِ ، حصَلتْ معرَكةٌ بين المسلمين والرّوم في الأنْدَلُسِ. وفي تِلْكَ المعْركةِ ، وقَعَ بعضُ المسلمينَ المرابِطينَ في الأسْرِ .. وكانَ أحدُهُم يُدعى مُحمدًا .. وكانَ وحيدًا لوالِدَيْهِ الكبيرين ..

حزنَ والدَاهُ عليْهِ حُزناً شديداً . . وذهبا إِلَى الحاكم ليطلبا منه إِرسَالَ مالٍ للكفارِ لفِدَاءِ ابنِهِما الأسيرِ وإطلاقِهِ . .



ولكنَّ الْحاكمَ اعْتذَرَ لهُما لعَدم وجُودِ اللَّالِ الكافي لفداءِ جميع أَسْرَى الْمُسْلمينَ ..

فقال أحمد : أعانه ما الله .. كيف سيعيشان بدونه !! قال الشيخ : إنّ الله رحيم بعباده يا بُنيّ .. فعندما رجعا إلى منزلهما حزينين كئيبين يَبْكيَانِ. رآهُمَا رجلٌ فسألهُمَا عنْ حَالَهِمَا فأخبرَاهُ.. فأشفق عَلَيْهمَا ، ودلّهما على عَالِم جليل يُدعى بقيُّ بنُ مخلّدٍ رَحِمَهُ الله .. وكانَ هَذا العالمُ منْ حيرة عُلماء الأنْدلس .. وله كتب كثيرة في التفسير والحَديث .. المهمُّ أنهما ذهبًا إلى دارِ هذا العَالم ليُحبِراهُ بقصّةِ ابنهما .



وعِنْدَما وصَلا إلى العالم ذكرا له مَا وقَعَ لا بنهما ، فتألّم خَالهِمَا ، وأشْفقَ عَلَيْهِما ، ثُمّ طلبَ منه ما أن يُكثِرا من الدّعَاءِ له ، وخَاصّةً بعْدَ العصْرِ إلى الغُروبِ ، فإنّهُ من أوقَاتِ إجابةِ الدّعاءِ ..

قَالَ وَاللَّهُ: تَعْنِي أَنَّ وَقَتْنَا هَذَا مِنْ أَوْقَاتِ إِجَابَةِ الدَّعَاءِ؟ ابْتَسَمَ الشّيخُ وقَالَ: نعمْ يَا بُنيَّ، فقدْ حشَّنَا القرُآنُ الكريمُ علَى الإكْثَارِ مِنْ ذكرِ اللهِ في هَذَا الوقْتِ ، فقالَ تعَالَى في شُورَةَ طَهَ: (فَاصْبُرْ علَى مَا يَقُولُونَ وسَبّحْ بِحَمْد ربّكَ قَبْلِ طُلُوعِ الشّمْسِ وقَبْلَ غُرُوبِهَا ومِنْ آنَاءِ الليْلِ فسبح وأطْراف طُلُوعِ الشّمْسِ وقَبْلَ غُرُوبِهَا ومِنْ آنَاءِ الليْلِ فسبح وأطْراف النّهَار لعَلّكَ تَرْضَى ) [طه: ١٣٠].



كَذَلكَ رَخَّبَنَا النّبيُّ صَلَى اللهُ عليْهِ وسَلّمَ في الإِكْثَارِ مَنْ فَي الإِكْثَارِ مَنْ فَي الإِكْثَارِ مَنْ فَي الإِكْثَارِ مَنْ فَي اللهِ فَي هَذَا الوقْتِ ..

قَالَ سَعْدُ : وَمَاذَا حَصَلَ للأسير محمّدِ يا شَيْخَنَا ؟ قَالَ الشّيخُ : كَانَ الْعَالُم بِقِيُّ بِنُ مِحْلَدٍ معروفاً بأنّهُ مجابُ الدّعاءِ، ولذَلكَ جعلَ يدْعو له في مثل هَذَا الوقْتِ، وكذَلكَ دعتْ لهُ أمّهُ ، ودعا لهُ أبوهُ.. وفي هَذَا الوقْتِ نفسِهِ كَانَ مُحَمّدُ مقيدًا بالسلاسلِ عِنْدَ الصّليبيّنَ .. وكانَ ينقُلُ لَهُمُ الحِجَارَةَ الثّقيلَة لبناء الحُصُونِ .. وبيْنَمَا هُو كذَلكَ ، والحُرّاسُ منْ حَوْلِه يُراقبُونَ إذْ سَقَطتِ القيُودُ منْ يديْهِ ..



وعِنْدَما رآهُ الحُرّاسُ ظنُّوا أنّه يُحاولُ الهَـربَ. فانهَالُوا علَيْهِ ضَرباً بالسّياطِ. فقَالَ لهُم: لمْ أَفْعَلْ شيئاً.. لقَدْ سقَطتْ وحْدَهَا. انظُروا..

نظَروا إلى القُيود وقلبُوهَا فَرَأُوهَا عَلى حالهَا لَمْ تنْكسرْ.. فتعجَّبُوا كيفَ سقَطتْ من يَديْهِ.. حَاولُوا إِعَادتَهَا وإدحالَهَا فلَمْ تَدْخُلُ في يَديْهِ، ففكوها، وأعَادوا ربْطهُ بهَا من جَديدٍ. وفي اليَوْم التّالي، سقطتْ القُيودُ مرةً أُخْرى فتعجّبَ الحُرّاسُ، وأعَادُوها مرةً أُخرى، فعَادَتْ وسقطتْ منْ يَديْهِ. الحُرّاسُ، وأعَادُوها مرةً أُخرى، فعَادَتْ وسقطتْ منْ يَديْهِ.



وبيْنَمَا هُمْ على هذه الحالة إذْ مرَّ بهِمْ قائدٌ منْ قادتِهِم، ومعهُ قسيسٌ كبيرٌ ، وجنو دُ مسلحون .. نظر الشيخُ ناحية أحمد وقالَ : هلْ تعرفُ منْ هُو القسيسُ يا أحمدُ ؟ فكر أحمدُ ثُمّ قَالَ : أهُو قائدُ الجيش ؟

ضحكَ الشّيخُ وقالَ: كلّا يا بُنيَّ .. القسّيسُ هوَ الرجلُ الذي يرعَى الكنيسَةَ عنْدَ النّصارى ..

قَالَ هَمَّامٌ: وماذًا حصَلَ بعد ذَلك ؟

قَالَ الشِّيخُ : عِنْدَما أَحْبَرُوا القَائِدَ والقَسِّيسَ والجُنودَ بَمَا شَاهَدُوهُ ، تعجَّبُوا مِنْ ذَلكَ، قالَ القَسِّيسُ للقَائِدِ : أَرْجُو أَنْ تَسْمَحَ لِي بَقَابَلَتِهِ ؟



سألهُ القَائدُ: ولماذَا تُقَابِلُهُ ؟

أجابَ القسيسُ: لا بُدّ أنّ هناكَ سبباً لفكّ قيده.. ولا بُدَّ أَنْ نعرفَ هَذا السّببَ. وذَلكَ لئلاً يجعَلَ جنو دَك مُسْلمينَ. هزّ القَائدُ رأسَهُ وأَذِنَ لهُ بمقَابَلتهِ ..

ولمَّا رآهُ القسيسُ، صارَ يُفكُرُ في طَريقة يعرفُ منْ خِلالهَا سَرَّ فكَ القيودِ وسُقوطِهَا مِنْ يَديْهِ .. التَفَـتَ إليْهِ وقالَ : هلْ تركْتَ دينَ الإسلامِ، واتبّعتَ النَّصِارى ؟

قَالَ الأسيرُ محمِّدُ : لا أبداً ، ولنْ يكُونَ هَذا . . أَنَا مُسْلمُ

على دينِ الجنيفيةِ السّمحاءِ..



قَالَ القسيسُ: حسناً، حسناً، هلْ كُنْتَ يتيماً في صغرِكَ؟ أَجَابَ مُحمّدٌ: كلا فأبواي حيّانِ طيّبانِ، ولكنّهُما كَبيرانِ لا ولدَ لهُما غيْري ..

تهلّلَ وجْهُ القسيس وصاح: لقدْ عرفتُ سَّ فكَ القيودِ الآنَ.. ثمّ التفتَ إلَى القَائدِ وقالَ: موْلاَيَ.. إنّ هذا الشابَّ وحيدُ والدَيْهِ، فرحمةً بهِمَا، وشفَقةً عليْهِمَا أَظْهرَ لنَا الربُّ هَذهِ العَلامَة ، وهي سقوطُ القيودِ منْ يديْهِ منْ أَجْل إطْلاق سراحهِ..

وللذَلكَ أَرْجُو أَنْ تتكرّموا بالعَفْوِ عنهُ . . قَالَ هـمّامٌ : وهـلْ أطلَـقُوا سراحَهُ ؟





قَالَ الشّيخُ: نعَمْ يَا بُنيَّ، وأَرسَلُوهُ معَ فُرسَانِهِمْ إِلَى حُدودِ السُّلمينَ، ثُمّ تركُوهُ هُناكَ ليرْجعَ إِلَى والِدَيْهِ..

قَالَ سُلطانُ : وهَلْ رجَعَ إِلَى والِدَيْهِ ؟

ابتسَمَ الشَّيخُ وقالَ: بالطبع يا بُنيَّ ،رجعَ إِليْهمَا فوجَدَهمَا يبكِيانِ ويدعوانِ اللهَ أَنْ يفكَّ قيْدَهُ ..

قَالَ الشَّيخُ : ومَاذَا عَنْ العالم الجليلِ بقيُّ بنُ مَخَلَّهِ ؟ قَالَ الشَّيخُ : ذَهَبُوا إِليْهِ جَمَيعاً وأَخْبِرُوهُ بَمَا حَصَلَ ، فسألهُ عَنِ السَّاعةِ التي كانَ يحصلُ فيها فكُ القيودِ ، فذكرَ له أنها السَّاعةُ التي تسبقُ غروبَ الشَّمسِ . . فوافق ذلكَ أنها السَّاعةُ التي تسبقُ غروبَ الشَّمسِ . . فوافق ذلكَ وقتَ دُعاءِ العالمِ بقيِّ بنِ مُخلّدٍ لَهُ . .



صَاحَ وائلٌ: قِصَةُ رائعةُ .. جزاكَ اللهُ خيراً يا شيخُ مشهُورٌ. قالَ الشّيخُ وهو يبتسمُ : ولذَلكَ يا أبنائي علينا أنْ ندعُوَ لأسرى المُسْلمينَ ، و خَاصّةً أولئكَ الذينَ يعيشُونَ في سُجونِ اليَهودِ في فلسطينَ، مثلَ عمِّ حسّانَ وأبنائه الثلاثةِ في الله وَعَا أنّ هذَا الوقْتُ هو وقتُ إجَابةٍ فدعُونَا نبتهلَ إلى اللهِ بأنْ يفكَ أسرى إخوانِنَا في فلسطينَ ، وفي كلِّ مكانٍ .. توجَّهَ الجميعُ إلى القِبْلةِ، وجعَلُوا يبتهلُونَ إلى الله تعَالَى بالله تعالَى الله تعالَى القَالِي الله تعالَى اله تعالَى الله تعالَى الهُ الله تعالَى الله تعالَى الله تعالَى اله تعالَى الهُ الله تعالَى الله تعالَى الله تعالَى الله تعالَى الهُ الله تعالَى القَالمِ اللهُ الله تعالَى الله تعالَى الله تعالَى الله تعالَى الله تعالى اله تعالى الله تع

## نشكاط

| س ١) سَأَلَ الشَّيْخُ مشهورٌ تلميذَهُ حسّانَ عن سببِ حزنِهِ ، بِمَاذا أَجابَ حسّانُ ؟                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| س٧) أكملُ الفراغ فيما يلي:  أ) الرِّباطُ هو مُلازمةُ                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                         |
| س٤) رَتِّبُ الكلماتِ التاليةَ لتَحْصُلَ على جملةٍ مفيدةٍ. إلى اللهِ – أَنْ يَفُكَ –إِخُو انِنَا – أَسْرَ –نَبْتَهِلْ – دعونَا – فِي فلسطينَ س٥) لماذا سقطت القيودُ من يدي الأسير محمد ؟ |
| س (عبر عبر عبر عبر عبر عبر الغروب؟ س (عبر عبر عبر عبر عبر عبر عبر عبر عبر عبر                                                                                                           |